﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مِ أَن تَعْبُدُواْ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَكُنتُ عَلَيهُم شَهِيدًا مَا دُمتٌ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق درسة وتحقيق

د. حمدان بن حميد بن بريك السلمى

# أسئلة أوردها بعض الطلبة بحلب المحروس على قوله تعالى:

﴿ مَا قُلتُ لَمُّم إِلَّا مَا أَمَر تَنِي بِهِ - آَنِ آعبُدُواْ آللهُ رَبِّي وَرَبَّكُم وَكُنتُ عَلَيهِم شَهِيدا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَّا

تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ آلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ١١٧ المائدة: ١١٧

والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٧٨٦)

دراسة وتحقيق

د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي أستاذ التفسير المشارك في جامعة جدة (المملكة العربية السعودية)

nab3ha@gmail.com

تاريخ تسلم البحث: ٢٠/٥/٢٨م تاريخ قبول البحث: ٢٨/٥/٢٨م

**Doi:** 10.52840/1965-010-002-004

#### الستخلص:

من الرسائل القرآنية المميزة التي تحتاج إلى تحقيق ودراسة مخطوطة لأكمل الدين محمد البابري الحنفي (ت ٧٨٦) التي تبحث في تفسير قوله تعالى { ما قلت لهم إلا ما أمرتني به } والجواب عنها بعد سؤال وُجّه له من أحد طلابه في حلب.

هدفت هذه الدراسة إلى الآتى:

١- التعريف بأكمل الدين محمد البابري.

٧- التعريف بالمخطوط.

٣- تحقيق المخطوط تحقيقاً علمياً.

ولتحقيق أهداف البحث فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَرِ تَنِي بِهِ ۦ أَنْ اَعَبُدُواْ اَللّٰهَ رَبِّي ْ وَرَبُّكُم ْ وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ اَلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها الأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٦) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

وتكون البحث من مقدمة ومبحثين، وخاتمة، فجاء المبحث الأول يتحدث عن أكمل الدين محمد البابري وجاء المبحث الثاني لتحقيق النص المخطوط، ثم جاءت الخاتمة، وفيها أهم النتائج، وأهم التوصيات، ومن أهم النتائج:

- ١ أن الماتريدية لهم مخالفات مع المعتزلة والجهمية والسلف.
- ٢ أن المعتزلة لهم خلاف مع أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة.
  - ٣-استحالة أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح.

# ومن أهم التوصيات:

- ١- يوصي الباحث بتحقيق المخطوطات المتعلقة بمؤلفات أكمل الدين محمد البابرتي.
  - ٢- يوصى الباحث بتحقيق ودراسة التراث الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: البابري، الزمخشري، المعتزلة، أهل السنة والجماعة، العقل، النقل.

﴿ مَا قُلتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مِ أَنْ آَعُبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

#### د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

# Questions raised by some students in Aleppo al-Mahrous on the Almighty's saying:

﴿ مَا قُلتُ هُمْ إِلَّا مَآ أَمَر تَنِي بِهِ - آَنِ آعبُدُواْ آللهٌ رَبِّي وَرَبَّكُم وَكُنتُ عَلَيهِم شَهِيدا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيَتَنِي كُنتَ أَنتَ آلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١١٧

# And the answer to it is for Akmal Al-Din Muhammad Al-Babarti Al-Hanafi (d. 786)

study and investigation

Dr. Hamdan bin Humaid bin Braik Al-Solami

#### Associate Professor of Interpretation at the University of Jeddah

(Saudi Arabia)

nab3ha@gmail.com

**Doi:** 10.52840/1965-010-002-004

#### **Abstract:**

One of the distinguished Qur'anic messages that needs investigation and study is the manuscript of Akmal al-Din Muhammad al-Babarti al-Hanafi (d. 786), which searches for the interpretation of the Almighty's saying: {I only said to them what you commanded me to do} and the answer to it after a question asked to him by one of his students in Aleppo.

Through the investigation and study of this letter, we found knowledge and pearls on the shortness of the manuscript, especially since the responses were on the knowledge of one of the Mu'tazila flags, which is Zamakhshari, and he is one of the flags of eloquence and language, which makes the reader realize the scientific value of the most complete Babarti religion.

# أسئلة أوردها بعض الطلبة يجلب الحروس على قوله تعالى: ﴿ مَا قُلتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مِ أَنْ آعبُدُواْ ٱللّهُ رَبِّي وَرَبِّكُم وَكُنتُ عَلَيهِم شَهِيدا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧ ( والجواب عنها الأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي ( ت ٢٨٧)

دراسة وتحقيق د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

This has been studied in an introduction, two chapters, and a conclusion, which showed us the high status of Babarti and his life

And scientific gems and pearls in terms of language, interpretation and issues of faith

The study reached important results, including:

- 1- The Maturidis have differences with the Mu'tazilah, the Jahmiyyah and the Salaf.
- 2- The Mu'tazila have a disagreement with the Sunnis and the group regarding the perpetrator of the major sin.
- 3- The impossibility of an explicit mind contradicting the correct transmission

**Keywords**: Babarti Zamakhshari Mu'tazila Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah reason transmission.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَر تَنِي بِهِ مِ أَنْ تَّعبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ وَكُنْتُ عَلَيْهم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

#### القدمة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين، والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين،،

أما بعدد: -

فإن أشرف وأولى ما عُمرت به الأوقات وصُرفت فيه الأعهار، وتنافس فيه المتنافسون وتسابق فيه الأبرار، هو العلم بالله وبشريعته، لأنه لازم تحقيق حكمة خلق الله تعالى للمكلفين وهي عبادته، كما قال تعالى: ((وَمَا خَلَقتُ آلِجِنَّ وَآلإِنسَ إِلَّا لِيَعبُدُونِ)) [الذاريات: ٥٦]؛ إذ لا يمكن لأحد، عبادة الله إلا بعد الفقه عنه والعلم بشرعه.

ولقد أودع الله تعالى في كتابه أصول التشريع وقواعده، وبيّن فيه معالمه، وأحكم فيه معاقده، فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة من الخير إلا دل عليها وأرشد إليها، ثم بيّنها رسوله أتمّ بيان وأحسنه، لذا كان تفسير القرآن الذي هو سبيل فهم القرآن الذي هو سبيل العمل بمقتضاه أعظمَ العلوم وأجلّها.

ومن هذه الرسائل القرآنية المميزة التي تبحث في تفسير قوله تعالى: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به) والجواب عنها

لأكمل الدين محمد بن محمد بن محمود البابري الحنفي (ت ٧٨٦ ه) وقد ورد الجواب رداً على أسئلة أوردها بعض الطلبة بحلب المحروس، فأحببت أن أحقق هذه الرسالة وأنقحها، وأذكر ما وافق المؤلف فيه أهل السنة وما خالفهم فيه، والله أسأل التوفيق والإعانة.

# خطــة البحــث:

تتكون الخطة من مقدمة، ومبحثين، وأبرز النتائج والتوصيات، وذلك على النحو الآتي: المقدمة: واشتملت على الآتي:

أولاً: أهمية البحث وأسياب اختياره.

ثانياً: أهداف البحث.

ثالثاً: المنهج العلمي المتبع في البحث.

رابعاً: وصف النسخ الخطية.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرَتَنِي بِهِ مِ أَن آعبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُم وَكُنتُ عَلَيهِم شَهِيدا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ آلَتُ وَمَ وَكُنتُ عَلَيهِم شَهِيداً مَا أَمَر تَنِي الحنفي ( ت ٢٨٦) آلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيد ﴾ المائذة: ١٧٧ والجواب عنها الأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي ( ت ٢٨٦) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

المبحث الأول: التعريف بأكمل الدين محمد البابري، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبته وولادته ووفاته وحياته العلمية.

المطلب الثانى: مذهبه الفقهي، والعقدي، وشيوخه، وأقرانه وتلاميذه، ومصنفاته.

المبحث الثانى: النص المحقق.

أسئلة أوردها بعض الطلبة بحلب المحروس على قوله تعالى: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به) والجواب عنها

# أولاً: أهمية البحث وأسباب اختياره

٢ - القيمة العلمية لتفسير آية (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به).

٣ - جمع فيه مؤلفه البابري في تفسير هذه الآية الرد على الزمخشري وهو علم من أعلام
 البيان واللغة ما جعل القاري يتبين له علمية البابري لا سيما في الفن الذي برع فيه الزمخشري.

العمل على تحقيق هذه الآية يستلزم البحث في أمهات كتب العلوم المتنوعة كالعقيدة، والتفسير، واللغة العربية، وعلم البلاغة، الأمر الذي يوفر فرصة جيدة للاطلاع وتنمية المعارف وتقوية البناء العلمي للباحث لاسيم في مقتبل حياته العلمية.

• - إن إخراج مثل هذا البحث يُعد إضافة قيّمة لمكتبة الدراسات القرآنية يُعلم الباحث كيفية الرد على الأعلام المتميزيين في فنهم.

ثانياً: أهداف البحث:

١ - التعريف بأكمل الدين محمد البابرتي.

٢- التعريف بالمخطوط.

٣- تحقيق المخطوط تحقيقاً علمياً.

# ثالثاً: المنهج العلمي المتبع في البحث:

المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والتحليل والاستنباط.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرَتَنِي بِهِ ۦ أَنِ تَّعْبُدُواْ اللَّهُ رَبِّي ْوَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيهم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

# رابعاً: وصف النسخ الخطية

يوجد للمخطوط نسختان نفيستان، وهذا بياناتها:

١- نسخة بخط المصنف، ضمن مجموع من الورقة (٢٨٣ب إلى ٢٨٦ ب)، كتبت سنة ٧٨٢
 هـ، محفوظة في مكتبة أيا صوفيا برقم (١٣٨٤).

Y- نسخة كتبها حسن بن يوسف بن عثمان النكيداوي الشامي سنة ٧٨٦ هـ، في الخانقاه السعيد النحوي بالقاهرة، وهي نسخة مقابلة ومصححة على النسخة المنقولة منها وهي بخط مؤلفها البابرتي. وهي ضمن مجموع من الورقة (١ ب إلى الورقة ٦أ)، ومحفوظة في مكتبة أياصوفيا برقم (٤٨٠٠).

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرَتَنِي بِه ۦ أَنْ تَعبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُم وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها الأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت٢٨٧) دراسة وتحقيق در تـ ٧٨٦)

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

#### المبحث الأول:

التعريف بأكمل الدين محمد البابرتي(١)، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبته وولادته ووفاته وحياته العلمية:

أولاً: اسمه وكنيته ولقبه ونسبته:

محمد بن شمس الدين محمد بن جمال الدين محمد بن أحمد الرومي البابرتي الحنفي الدمشقي المصرى.

كنيته: أبو عبد الله، ولقبه: أكمل الدين.

وأما نسبته بالرومي فلأنه ولد في بلدة تابعة لبلاد أرضوم، وأما البابرتي فنسبة إلى بابرت وهي قرية تابعة لأرزن الروم – أرضوم – بتركيا.

وأما الدمشقى فلأنه عاش فترة فيها، وأما المصري فلأنه عاش وقضى حياته فيها.

ثانياً: ولادته ووفاته وحياته العلمية:

ولد الشيخ أكمل الدين في الشهر الثالث من سنة ٧١٢ هـ في بيت فضل وعلم وورع وزهد وتقى، واشتغل بالعلم ورحل إلى حلب ثم إلى القاهرة في شبابه.

وتوفي بخانقاه شيخون – القاهرة – في ليلة الجمعة تاسع عشر من رمضان سنة ٧٨٦ هـ. وكانت جنازته مشهودة وحضرها السلطان الظاهر يرقوق ومشى فيها وحمل جنازته الأمراء والوزراء، وصلى على جنازته عز الدين الرازي، ودفن إلى جانب الأتابك شيخو في مدفنه داخل القبلة في الخانقاه حسبها أوصى، والسلطان حاضر دفنه وهذا شيء لم يعهد مثله.

 <sup>()</sup> انظر كلاً من: شذرات الذهب ( ٢٩٣/ ٥)، مفتاح دار السعادة ( ٢/٢٦٨ )، تاج التراجم ( ٢٦ ) النجوم الزاهرة ( ٢٠٣/ ١١)، طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ( ٨ )، الفوائد البهية ( ١٩٥)، طبقات الزيلة لي ( ٢٣٠/ ١)، معجم المؤلفين ( ٢٩٨/ ١١)، السلوك لمعرفة دولة الملوك ( ٥٢٥/ ٣)، طبقات المفسرين ( ٢٣٩/ ١)، طبقات الحنفية لقنالي زاده ( ٩٤ )، الدرر الكامنة ( ٢٥٠/ ٤ )، معجم البلدان ( ٢٢٥/ ١ )، دائرة المعارف الإسلامية ( ٥٢٥/ ٣)، البدر الطالع ( ١٤٨٨ ) ، كشف القانون ( ١٢٤٧)، العناية حاشية الهداية للبابري، ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية ( ٢٩/ ١١)

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرِ تَنِي بِه ۦ أَنْ تَعبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي ُورَبُّكُم ُ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

# حياته العلمية:

يعتبر الشيخ أكمل الدين من أكابر علماء الحنفية وعلى رأس الطبقة السادسة عشر. ويعتبر إمامًا مدققًا متبحرًا في العلوم الشرعية وشيخًا في الفنون الأدبية، حافظًا، ضابطًا.

ويعد من أكابر العلماء في الفقه والأصول وكان ذا عناية باللغة والبيان، ويتصف بالتواضع والتلطف في المعاشرة.

كان أرباب المناصب على بابه قائمين، وبأوامره مسرعين إلى قضاء حوائجه، وكان السلطان الظاهر برقوق إذا مرّ بمدرسة الخانقاه يقف على باب الخانقاه ليتحدث مع الشيخ البابري وظلّ على ذلك إلى أن وافت المنية البابري. وهو من أقام حرمة العلم والعلماء بالديار المصرية. عُرض عليه القضاء فامتنع وظل على ذلك طول حياته إلى أن مات.

المطلب الثاني: مذهبه الفقهي والعقدي، وشيوخه وأقرانه وتلاميذه، ومصنفاته: أولاً: مذهبه الفقهي والعقدي:

# مذهبه الفقهي:

نزعته العقدية:

يعتبر الامام أكمل البابرتي من أكابر علماء الحنفية وبقية المجتهدين.

جاء في طبقات قنالي زاده: "ثم انتقل الفقه إلى طبقات الشيخ أكمل الدين علامة المتأخرين وخاتمة المجتهدين، كما جاء في أعلام الأخيار:" وله في الفقه السند القوي يصل في التلقي إلى الامام أبي يوسف عن الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، بدأ بـ قوام الدين الكاكي وانتهى بـ "عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله"، فهو الفقيه المدقق والأصولي المحقق.

مجلة أبحاث المجلد (۱۰) العدد (۲) (يونيو ۲۰۲۳م) E-ISSN: 2710-0324

<sup>(</sup>٢) الماتريدية: فرقة كلامية، تُنسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاجة خصومها، من المعتزلة والجهمية وغيرهم، لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية،

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَر تَنِي بِهِ مِ أَنْ آَعْبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّي ۚ وَرَبِّكُمْ وَكُنتُ عَلَيهُم شَهِيدًا مَّا دُمَّ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ٧١٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

ثانياً: شيوخه وأقرانه وتلاميذه

شيوخه:

تلقى البابرتي العلم عن جماعة من أعيان عصره، من أشهرهم:

١- الشيخ قوام الدين الكاكي الحنفي (ت ٩٧٤هـ)

٢- الشيخ شمس الدين الأصفهاني (ت٤٧هـ)

٣- الشيخ أبو حيان الأندلسي اللغوي المفسر، صاحب كتاب البحر المحيط في التفسير (ت: ٧٤٥ه)

٤- محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي (ت٤٧ هـ)

٥- الشيخ الدلامي

٦- الشيخ ابن النحاس

أقرانه: كان من أقران البابرتى:

١- شهاب الدين السمين الحلبي المصري الشافعي (ت ٧٥٦هـ)

ولهم مخالفات للسلف في جملة من مباحث العقيدة كالإيهان والصفات والتوحيد وكلام الله، وتقسيم السنة إلى ظنية الثبوت وقطعية الثبوت... إلخ.

انظر للاستزادة كلاً من: الماتريدية دراسة وتقويهاً - د. أحمد الحربي - دار الصميعي - الرياض - الطبعة الثانية: 1871هـ - ص: ١٨٧ - ٤٨٥، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة - دار الندوة للنشر - الطبعة الثالثة: ١٨٥٨هـ - ص: ١٩٩٢.

(٣) الماتريدية من الفرق الكلامية القريبة الداخلة في أهل السنة والجماعة بالمعنى العام، أما بالمعنى الخاص فهم من الفرق الكلامية المخالفة لطريقة السلف، منهاج السنة النبوية – ابن تيمية – ٢٢١ ...

(٤) لقي متن العقيدة الطحاوية القبول عند السلف وعند كل المدارس الكلامية من الأشاعرة والماتريدية وكل منهم يعتبره مفصحاً عن عقيدته. لذا وجِدت شروحات عليه من كلا الاتجاهات العقدية، والطحاوية في جملتها على عقيدة السلف، إلا في بعض المسائل فهي على مذهب مرجئة الفقهاء من الحنفية، كالإيهان، وغيرها، وقد اكتسبت العقيدة الطحاوية أهمية عند السلف، بعد شرح الإمام ابن أبي العز لنفاسته وانتصاره لمنهج السلف. انظر: شرح الطحاوية - صالح آل الشيخ - دار الحجاز - القاهرة - الطبعة الأولى: ١٤٣٣هـ - ١٧/١.

www.abhath-ye.com كلية التربية – جامعة الحديدة P-ISSN: 2710-107X

مجلة أبحاث المجلد (١٠) العدد (٢) (يونيو ٢٠٢٣م) E-ISSN: 2710-0324

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرِ تَنِي بِهِ مِ أَنْ تَّعَبُدُواْ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيهم شَهِيدًا مَا دُمتُ فِيهم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٦) دراسة وتحقيق دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

- ۲- قوام الدين الاتقاني الحنفي (ت ۷٥٨ هـ)
- ٣- جمال الدين الزيلعي الحنفي (ت ٧٧٢ هـ)
- ٤- صلاح الدين الصفدي، صاحب كتاب الوافي بالوفيات (ت ٧٦٤ هـ)
  - ٥- شمس الدين بن الصائغ النحوى الحنفي (ت ٧٧٦هـ)
    - ٦- جمال الدين الإسنوي الشافعي (ت ٧٧٢ هـ)
    - ٧- محب الدين الحلبي ناظر الجيش (ت ٧٧٨هـ)
      - ۸- سراج الدين البلقيني (ت٥٠٨ هـ)
        - تلاميذه: كان من تلاميذ البابري
- ١- أبو الحسن على بن محمد بن على الجرجاني "الشريف الجرجاني" (ت٨١٦هـ)
  - ٢- شمس الدين الفناري محمد بن حمزة بن محمد الرومي الحنفي (ت ٨٣٤هـ)
    - ٣- ابن قاضي سهاونه محمد بن إسرائيل بن عبدالعزيز (ت٨١٨هـ)
      - ٤- المولى أحمدي
      - ٥- المولى الحاج باشا (ت ٨٠٠ هـ) له كتاب في الطب.
        - ثالثاً: مصنفات الإمام أكمل الدين محمد البابري
          - ١/ في الفقه
      - ١- العناية في شرح الهداية "مطبوع على هامش فتح القدير"
- ٢- شرح تلخيص الجامع الكبير للخلافي وهو فقه حنفي، موجود في دار الكتب المصرية،
   خطوط رقم ٨٢٤
  - ٣- شرح السراجية في الفرائض.
  - ٢ علم الكلام والتوحيد "العقيدة"
- ١- الإرشاد شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة مخطوط دار الكتب المصرية، ايا صوفيا ٦٣٨٤
  - ۲- عقيدة البابرتي (مخطوط) دار الكتب المصرية برقم ۲۹۲
  - ٣- شرح العقيدة الطحاوية، مطبوع في الكويت (وزارة الشؤون الاسلامية)

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَر تَنِي بِهِ مِ أَن آعبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُم وَكُنتُ عَلَيهِم شَهِيدا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ آلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٦) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

- ٣/ علم التفسير والحديث:
- ١ حاشية على الكشاف (مخطوط).
- ٢- تفسير أكمل الدين البابرتي (مخطوط).
- ٤- تحفة الأبرار شرح مشارق الأنوار للصاغاني (ت٠٥٠هـ) مخطوط دار الكتب المصرية.
  - ٤/ علم المنطق واللغة العربية:
  - ١ الصدفة الملية شرح الدرة الألفية لابن معطٍ.
- ٢- شرح تلخيص المفتاح للقزويني مطبوع في طرابلس ليبيا (المنشأة العامة للنشر والتوزيع).
  - ٣- شرح الشمسية في المنطق (مخطوط).
    - ٥/ علم الأصول والخلاف:
  - شرح منشأ النظر في علم الخلاف للإمام برهان الدين النسفي (ت٦٨٤هـ) مخطوط
- ٢. الأنوار شرح المنار للإمام حافظ الدين النسفي (ت ٧١٠هـ) دار الكتب المصرية رقم
  - ٣. التقرير لأصول فخر الإسلام البزدوي.

﴿ مَا قُلتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مِ أَنْ أَعْبُدُواْ اَللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

# المبحث الثاني: النص المحقق

أسئلة أوردها بعض الطلبة بحلب المحروس على قوله تعالى: (ما قلت لهم إلا ما أمرتني به) والجواب عنها

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي.

الحمد لله الذي كمل أركان الفضل بلطائف كرمه، وأعلى غرفات حقائقها لخواص عباده بجلائل حكمه، ثم يسَّر لهم أسباب تحقيقها بأكمل هذا العصر من عظائم نعمه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على نبى الرحمة محمَّد وآله، صلاة دائمة لوبله وديمه.

وبعد.. فهذه تخيُّلات وردت على الخاطر الفاتر الذي لم يصل إلى غور التحقيق، فآلت إلى العرض بين يدي شيخ الإسلام، معتمد الأعلام المشغوف بقواعد الأحكام، والمشغول بفروع شرائع الإسلام؛ من تتبع علم البيان والأدب، وتصدى لحل خواص تراكيب كلام العرب، لا سيَّا في دقائق "الكشاف(٥)" التي أدرك في شرحه شأوها، وتذلل لعظمته بأوها، وقد جمعها الضعيف، وعرض بعضها ندرة منها حذرًا من السآمة.

[قول الزمخشري]

منها: ما ذكر الإمام العلامة أستاذ المحققين، قطب المدققين، أبو القاسم الزمخشري<sup>(۱)</sup>، شكر الله تعالى سعيه، وسامح له ما زلَّ قلمُه، ملخصًا في قوله تعالى خبرًا عن عيسى عليه الصلاة والسلام: {{ مَا قُلتُ لَمُّم إِلَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مَ أَنِ آعبُدُواْ ٱللهُ ّرَبِّي وَرَبَّكُم } [سورة المائدة: ١١٧].

مجلة أبحاث المجلد (١٠) العدد (٢) (يونيو ٢٠٢٣م) كلية التربية – جا E-ISSN: 2710-0324

<sup>(</sup>٥) يعتبر كتاب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، من أبرز وأهم التفاسير التي اعتمدت تقرير العقيدة من الناحية الكلامية على رأي أهل الإعتزال دون مذهب أهل السنة وقد كان الزمخش ي معتزلياً في العقيدة شافعياً في الفقه.

<sup>(</sup>٦) أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزنخشري ( ٥٣٨-٤٦٧ هـ) كان يضرب به المثل في علم الأدب والنحو، صنف تصانيف في التفسير واللغة، كان معتزلي المذهب، مجاهرًا بذلك، وكان فصيحًا بليغاً. انظر تاريخ بغداد (٢١/ ١٧٢) وإنباه الرواة (٣/ ٢٦٦) ووفيات الأعيان (٥/ ١٧٣).

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرِ تَنِي بِهِ مِ أَنْ أَعَبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيَتَنِي كُنْتَ أَنْتَ آلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

خلاصة ما قال: لا يجوز أن يكون "أن" في قوله: { مَا قُلُّتُ لِمَّمُ ۚ إِلَّا مَآ أَمَر ۡ تَنِي بِهِۦٓ أَنِ آع ۡ بُدُواْ ٱللهُّ رَبِّي وَرَبَّكُم ۚ ۚ } [سورة المائدة: ١١٧] مُفسِّرة؛ لا من "قلت"؛ لأن صريح القول ينفيه، ولا من "أمرتني"؛ لأن الله لا يجوز في حقه "اعبدوا الله ربي وربكم" (٧).

وقال: وإن جعلتها موصولة بالفعل، أي: مصدرية، لم يخل من أن يكون بدلًا مما أمرتني به، أي: من الموصول، أو من الهاء في "به" ، وكلاهما غير مستقيم. وأوضحَ وجهَهما، إلى أن قال: لبقاء الموصول بغير راجع (^)... انتهى.

أمَّا قوله: لا يجوز أن يكون بدلًا مما أمرتني؛ لأن العبادة، لا تُقال، فهو ظاهر؛ لأن المصدر مفرد، والمقول جملة.

قيل: يمكن أن يقال (٩) معناه: ما قلتُ لهم إلا عبادته، بالنصب، أي: الزموا عبادته، ويكون هو المراد مما أمرتني، وتكون الجملة وهي: الزموا عبادته، بدلًا مما أمرتني، وتكون الجملة وهي: الزموا عبادته، بدلًا مما أمرتني،

وفيه نظر؛ لأن {ما أمرتني} موصول مفرد بصلته، فكيف يقع بدلًا عن المقول، إلَّا إذا أريدَ بالأمر معناه، فإن معنى الأمر لا بدوأن يكون جملة مقيَّدة.

وأما قوله: لا يجوز أن يكون بدلًا من "الهاء" في "به" ، ففيه إشكال؛ لأنه لا يلزم إلغاءُ المبدل منه دائمًا، ليبقى الموصول بغير راجع.

وقد نصَّ عليه الإمام العلَّامة ابن مالك (١١) رحمه الله في "تسهيله" : وقد يكون في حكم الله غي. وقد يُستغنى في الصلة بالبدل عن لفظ المبدَل منه (١٦) انتهى.

<sup>(</sup>٧) الكشاف للز مخشري (١ / ٦٩٥).

<sup>(</sup>٨) الكشاف للزنخشري (١/ ٦٩٥).

<sup>(</sup>٩) في (ب): أن يكون.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: فتوح الغيب للطيبي (٥/ ٤٤٥)، ونواهد الأبكار وشوارد الأفكار (٣/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>١١) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني (٦٠٠ هـ - ٦٧٢ هـ) من أعظم علماء اللغة في القرن السابع ولد بالأندلس وهاجر الى الشام واستقر بدمشق ووضع مؤلفات أشهرها ألفية ابن مالك، تلقى تعليمه على يد أبي على الشلوبين وابن الحاجب.

ينظر: الوافي بالوفيات ٣/ ٣٥٩، نفح الطيب (٢/ ٢٢٢)، بغية الوعاة (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>١٢) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص: ١٧٣).

﴿ مَا قُلتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مِ أَنْ أَعْبُدُواْ اَللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

ومثَّل الشراح في ذلك بنحو: "أحسن إلى الذي صحبت زيدًا" ، بنصب زيدًا بدلًا من الهاء المقدَّرة، أي: صحبته (١٣).

وقال الزمخشري رحمه الله أيضًا في "مفصّله" في البدل: وقولهم: إنه في حكم تنحية الأول، إينانٌ منهم باستقلاله بنفسه ومفارقته التأكيد والصفة في كونهما تتِمَّتين لما(١٤) يتبعانه، لا أن يعنوا إهدار الأول واطِّراحه الأبدي، تقول: زيدًا رأيت غلامه رجلًا صالحًا. فلو ذهبت تهدر الأول لم يسدّ كلامك(١٥). انتهى.

فيقول العبد الضعيف: إن هذا نصُّ منه أيضًا على المطلوب، فكيف ما جوَّز في الآية الكريمة. وظاهر اختلاف النحويين في المبدل منه: هل يُنوى به الطرح لفظًا ومعنى؟ فقال به المبرد<sup>(۱۱)</sup>، فتبطل عنده مسائل ما يعرض فيها رجوع ضميرٍ إلى الأول، وإذ اطّرح، لم يكن للضمير ما يعود عليه كها تقدم.

وقد شرح الأستاذ أبو علي (١٧) معنى قولهم: "المبدل منه في نيَّة الطرح": إنه يقدر له عامل من جنس الأول يعمل به، لا أنَّ الأول يُطرح البتة؛ لأن في كلام العرب ما يبطل ذلك، وهو بنحو: "زيد ضربته أبا بكر"، فلو طرح الضمير، لم يبق ما يربط الجملة بالمبتدأ (١٨). انتهى كلامه.

<sup>(</sup>۱۳) شرح التسهيل لابن مالك (٣ / ٣٣٩).

<sup>(</sup>١٤) [١/ أ] من (ب).

<sup>(</sup>١٥) المفصل في صنعة الإعراب (١٥٧).

<sup>(</sup>١٦) انظر: ارتشاف الضرب من لسان العرب (٤/ ١٩٧١). والمبرد: أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد (٢١٠هـ - ٢٨٦هـ) أحد علماء البلاغة والنحو والنقد عاشر العصر العباسي في القرن الثالث، لقب بالمبرد لحسن وجهه وقبل لدقته وحسن جوابه، تلقى العلم على يد أبي عمر الجرمي وأبي عثمان بكر المازني وأخذ عن الجاحظ وأبي حاكم السجستاني، ألف: الكامل في اللغة والأدب، والفاضل، والمقتضب، وشرح لامية العرب، والمذكر والمؤنث، طبقات النحويين واللغويين (١٠١) نزهة الألباء (١٦٤) بغية الوعاة (٢٠١).

<sup>(</sup>١٧) الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، أبو علي، من أكابر ائمة النحو، أخذ عن ابن السراج والزجاج، ومن مصنفاته الإيضاح في النحو والحجة في القراءات، توفي سنة ٣٧٧هـ.

ينظر: نزهة الألباء لابن الأنباري ٢٧٤، وبغية الوعاة للسيوطي ١/ ٤٩٦

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَر تَنِي بِهِ مِ أَنْ آَعْبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّي ۚ وَرَبِّكُمْ وَكُنتُ عَلَيهُم شَهِيدًا مَّا دُمَّ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ٧١٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

وأيضًا يجوز أن يكون [١/ أ] هذا الظاهر بدلًا من الضمير بدل الكلّ من الكلّ؛ كقولك: "ضربته زيدًا" ، ووضع الظاهر مقام الضمير أصلٌ كبيرٌ، لا سيَّما لأهل البيان.

وقد ورد مثل ذلك؛ كقوله تعالى: { وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالكِتُبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجرَ ٱلمُصلِحِينَ } [سورة الأعراف: ١٧٠] أقيم {أجر المصلحين} مقام "أجرهم".

وقد قدَّر بعض المعْربين في قوله تعالى: { وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلسِنَتُكُمُ ٱلكَذِبَ هَٰذَا حَلُل وَهُ فَا حَلُل وَهُذَا حَرَام لِّتَفْتُرُواْ عَلَى ٱللهُ ٱللَّذِبَ اللَّهُ ٱللَّذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى ٱللهُ ٱلكَذِبَ لَا يُفلِحُونَ} [سورة النحل: ١١٦]. "الكذب" بدلًا من الهاء المحذوفة العائدة إلى "ما" موصولة؛ أي: لما تصفه ألسنتكم، وغاية ما في الباب أن وضع الظاهر مقام الضمير وبالعكس لنكتة، فيمكن (١٩) توجيه النكتة ها هنا، وأمثال ذلك كثير في القرآن وكلام العرب.

وقد جوَّز الزمخشري وضع الظاهر مقام الضمير في مواضع:

منها في أول سورة الأنعام: قوله تعالى: { آلحَمدُ للهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُوٰتِ وَٱلأَرضَ وَجَعَلَ الظُّلُمُتِ وَآلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَجِّهِم يَعدِلُونَ } [سورة الأنعام: ١]، وُضع "بربهم" مقام "به" في العطف على قوله تعالى: { ٱلحَمدُ للهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمُوٰتِ وَٱلأَرضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمُتِ وَٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ برَجِّم يَعدِلُونَ } [سورة الأنعام: ١].

وفيه تأمل مًّا؛ إذ يبقى تقديره: "الحمد لله الذي، الذين كفروا بربهم يعدلون"، ولكن وضع الظاهر مقام الضمير بوجهه.

وإشكال آخر فيها أوّل (٢٠) صاحب "الكشاف" في هذه الآية الشريفة، وهو: "قلت" بـ "أمرت"، حتى يقع "أن" في {أن اعبدوا الله} مُفسِّرةٌ، حيث قال:

<sup>(</sup>١٨) ينظر: كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>۱۹) في (ب): ويمكن.

<sup>(</sup>٢٠) التأويل له معانٍ عدة عند السلف والمتأخرين، وهو مبني على فهم آية آل عمران: { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا } فمعنى التأويل في القرآن الكريم والسنة النبوية هو نفس المعنى الذي قرره علماء اللغة والسلف: قال ابن منظور: "الأوْل الرجوع، آل الشيء يؤول ومآلا رجع، وأقّل إليه الشيء: رَجَعَهَ. وألْتُ عن الشيء: ارتددت. يقال: طبخت النبيذ حتى آل إلى الثلث أو الربع أي

﴿ مَا قُلتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مِ أَنْ أَعْبُدُواْ اَللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

فإن قلت: كيف تصنع؟ قلت: يُحمل فعل القول على معناه؛ لأن معنى: {ما قلت لهم إلا ما أمرتني به}: ما أمرتهم إلا ما أمرتني به، حتى يستقيم تفسيرُه بـ {أن اعبدوا الله ربي وربكم} (٢١) انتهى.

وجهُ الإشكال: أن الأمر الذي هو بمعنى القول -أعني: من عيسى عليه السلام- هو في المعنى عبارة عن الأمر الثاني، إن لم يكن عينه لا غيره، بدليل أداة القصر، وهو من قصر الفاعل على المفعول "قلت" ، حيث صرح به في "إيضاح التلخيص" في باب القصر (٢٢)، فإذا لم يجز من الأمر الثاني، فكيف يجوز من الأول المأوّل من "قلت" مع أداة الحصر، وإن كان الكلام جديرًا في

رجع، والأيّل من الوحش الوَعِل، قال الفارسي: سمي بذلك لمآله إلى الجبل يتحصن فيه" (ابن منظور -لسان العرب - ١/ ١٧١).

# فالتأويل في الكتاب والسنة يرجع لمعنيين.

- ١. مآل الكلام إلى حقيقته، فإن كان خبراً فتأويله نفس حقيقة المخبر عنه وذلك في حق الله كنه ذاته وصفاته التي
   لا يعلمها غيره وإن كان طلباً فتأويله امتثال المطلوب.
- ٢. ويأتي التأويل في الكتاب والسنة بمعنى التفسير، ومنه دعاء الرسول ج لابن عمه عبد الله بن عباس: (اللَّهُمَّ فَقَهُهُ فِي الدِّينِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ) مسند الإمام أحمد رقم: ٢٣٩٧، قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. ٥، ومن هذا الباب ما جرى عليه ابن جرير الطبري في تفسيره، أما التأويل في كلام المتأخرين من المتكلمين فهو أخذ معنى آخر وهو: "صرف اللفظ عن الاحتيال الراجح إلى الاحتيال المرجوح لدلالة توجب ذلك (شرح العقيدة الطحاوية ابن إلى العز ص ١٥٤)
- ويعرفه الإمام الآمدي فيقول: "هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتاله له" (الآمدي الإحكام في أصول الأحكام دار الكتاب العربي ببروت الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ ٣/ ٥٩.)
- وذكر الإمام ابن القيم أن هذا القول هو قول المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين، حيث يقول: "وقد حكى غير واحد إجماع السلف على عدم القول به" ثم ذكر كلاماً وقال بعده: "وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص، وجاءت به السنة، هو التأويل الصحيح وغيره هو الفاسد" (انظر: ابن قدامة المقدسي ذم التأويل -لدار السلفية الكويت الطبعة الأولى ٢٠٤١ه، عمر الأشقر التأويل خطورته وآثارة ص: ٧ وما بعدها). ومقصود كلام البابرتي في كلامه هنا التفسير.
  - (۲۱) الكشاف (۱/ ۲۹۳).
  - (٢٢) ينظر: الإيضاح في علوم البلاغة (٣/ ٤١).

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَر تَنِي بِهِ مِ أَن آعبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُم وَكُنتُ عَلَيهِم شَهِيدا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ آلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٦) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

حق عيسى عليه السلام، ولا يُتصوَّر في حق الله تعالى، ولو لم يكن القصر، كان تأويله حسنًا، وقد استحسنه بعض المفسرين والمعربين، وسكتوا عن حصر الأمرين.

ومع هذا ما بين صاحب "الكشاف" (٢٢) وغيره تفسير "أمرتني" ، حتى يكون أمر عيسى عليه السلام عبارة عن ذلك.

فيقول العبد المقصِّر: لمِ لا يجوز أن يكون {أن اعبدوا الله} تفسير {أمرتني}، وهو كلام تامُّ صالحٌ لأن يكون مأمورًا به، بل هو جامع.

وقوله تعالى: {ربي وربكم} يكون مخبرًا عن عيسى عليه السلام، بتقدير: أعني، أو ما يلائمهُ، ويكون {أن اعبدوا الله} إلى آخر الآية، حكاية عن قول عيسى عليه السلام، وإن كان لا يقع "أن" تفسيرًا لصريح القول، بل في ضمن تفسير "أمرتني".

ويكون وجه زيادة عيسى عليه السلام على {أن اعبدوا الله} لشكر امتنان بسط المقام لمخاطبة الله إيّاه بقوله: {أأنت قلتَ للناس} الآية، فبثَ حاله، وأخبر عن أمره بأنه لم يأمر خلاف ما أمر به ربه، وهو: {أن اعبدوا الله}، ثم زاد مفتخرًا إلى آخر الآية، كما قال في آية أخرى: { لَقَد كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ آللهُ هُوَ آلمسِيحُ آبنُ مَريَمَ وَقَالَ آلمسِيحُ يُبَنِيَ إِسرُّءِيلَ آعبُدُوا آللهُ رَبِّي وَرَبَّكُم إِنَّهُ مَن يُشرك بِآللهُ فَقَد حَرَّمَ آللهُ عَلَيهِ آلجَنَّةَ وَمَأُويلهُ آلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن أَنصَار} [سورة المائدة: ٧٢].

وأيضًا: لِمَ لا يجوز أن يكون "أن" هنا للتأكيد، وقد جوَّزه الأخفش في غير المواضع الأربعة التي ذكرها النحاة، وهي: بعد "لما"، وبين "لو" وفعل القسم، وبين "الكاف" ومخفوضها، وبعد "إذا"، فيكون مقولًا لعيسى عليه السلام، فحينئذٍ لا تبقى شبهة.

<sup>(</sup>۲۳) [۱/ب] من (ب).

<sup>(</sup>٢٤) سعيد بن مسعدة أبو الحسن البلخي ثم البصري مولى بني مجاشع إمام النحو أخذ عن سيبويه وكان معتزلياً وله رواية، توفي سنة ٢١٥هـ. ينظر: وفيات الأعيان (٢/٣١٧)، سير أعلام النبلاء (٢٠٦/١٠)، وبغية الوعاة (١٠٠/٥٠).

﴿ مَا قُلتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مِ أَنْ أَعْبُدُواْ اَللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

ولا يقال: إذا كان {أن اعبدوا الله} مقولًا لعيسى عليه السلام بزيادة "أن" ، كيف يكون ذلك، وقد قررت بأن معنى: {ما قلت لهم} ومعنى {أمرتني} ليسا بغيرين بأداة الحصر؛ لأنا قد قررنا أن أمر الله تعالى هو: {أن اعبدوا الله}، والزيادة خبر من عيسى عليه السلام.

وقيل: يجوز أن الأصل: اعبدوا الله رب عيسى وربكم، لكن لما كان المتكلِّم بهذا الكلام عيسى عليه السلام، عدل به إلى قوله: {ربى وربكم}.

أو يكون الأصل: اعبدوا الله ربك وربكم، الخطابُ لعيسى وللناس، ثم عدل لما ذُكر، وهو قريب من قوله: {من ربكما يا موسى} انتهى.

قيل: فيه التفات (٢٠٠)، في وجهه؟ قيل: هو في هذه التقادير، أو في قوله: {ما قلتُ لهم} الآية، وهل يُتصوَّر الاختلاف الذي بين صاحب "المفتاح" وغيره أو لا؟ (٢٦).

قال صاحب "الكشاف" [1/ ب] أيضًا: ويجوز أن يكون "أن" موصولة؛ أي: مصدرية عطف بيان للهاء لا بدلًا  $(^{(Y)})$ .

واعترض عليه ابن هشام المصري (٢٨)، وأوضح وجهه في كتابه "مغني اللبيب" (٢٩)، ومولانا هو الحكم بينهما.

<sup>(</sup>٢٥) هو: نقل الكلام من أسلوب إلى آخر أعني من التكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التغيير الأول، وهذا هو المشهور.

ينظر: فقه اللغة وسر العربية (ص: ٢٧٦)، والتعريفات (ص: ٣٥)، والكليات (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>۲۶) مفتاح العلوم (ص: ۲۹۰).

<sup>(</sup>۲۷) الكشاف (۱/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>۲۸) أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأنصاري المصري، جمال الدين، من أئمة النحو العربي، تتلمذ على يد السراج وأبي حيان ونظرائهها، كان عالماً ورعاً لم يتهم باعتقاده ولا بسلوكه وهو شافعي المذهب، ألف الإعراب عن قواعد الإعراب، والألغاز وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، وشرح قطر الندى وبل الصدى ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب. ينظر بغية الوعاة للسيوطي (٢/ ٦٨) والدرر الكامنة لابن حجر (٣٠٨/٢).

<sup>(</sup>٢٩) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (ص: ٩٣٥).

﴿ مَا قُلتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَر تَنِي بِهِ مِ أَنْ تَّعبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّي ْوَرَبُّكُم ْ فَكُنتُ عَلَيْهم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمى

وإشكال آخر: فيها قال صاحب "الكشاف" في قوله تعالى: {إن تعذِّبهم فإنهم عبادك}، إلى أن قال: لأن المغفرة حسنة لكل مجرم في المعقول، بل متى كان المجرم أعظم جرمًا، كان العفو عنه أحسن (٢٠٠)

عجبًا من صاحب "الكشاف" ، كيف خالف مذهبه، فإن في مذهبه: لا يغفر للعاصي المرتكب للكبيرة إن مات من غير توبة فكيف جوَّز للكافر ذلك؟! (٢١)

وليس غفران الكافر من الحكمة عنده عقلًا ونقلًا، حتى شنَّع على أهل السنة في تفسير قوله تعالى: {ومن قتل مؤمنًا متعمِّدًا فجزاؤه جهنَّم} الآية، فقال فيها فيهم ما قال -سامحه الله- فلو اختار ها هنا مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري(٢٦)، لما شنَّع على أهل السنة في هذه الآية. (٣٦)

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣٤٧/٣٤)، الوافي بالوفيات (٢/١١)، وفيات الاعيان (٢٨٤/٣) ) (٣٣) انظر: حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة وبعض الفرق المخالفة- ابراهيم الرحيلي - مجلة العلوم الشرعية والعربية - السعودية - ٢٠٠٨م

<sup>(</sup>٣٠) الكشاف (١/ ٢٩٧). المغفرة لا تكون للكفار كها قال تعالى: { وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُورُ الكَّفَارِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهَّ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابًا أَ كَذُلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ } (فاطر: ٣٦)، { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهَّ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَيْسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَمُّمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } (العنكبوت: ٣٣)، ومقصود كلام عيسى عليه السلام: تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى وترك الاعتراض بالكلية، ولذلك ختم الكلام بقوله { فإنك أنت العزيز الحكيم} أي: قادر على ما تريد في كل ما تفعل لا اعتراض عليك، ولا يلزم من هذا وقوع المغفرة للكفار.

<sup>(</sup>٣١) عقيدة المعتزلة في مرتكب الكبيرة أنهم سلبوا عنه اسم الإيهان ولم يدخلوه في الكفر فجعلوه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، وهذا مخالف لألفاظ الشرع، وجعلوا حكمه في الآخرة إن لم يتب الخلود في النار، ...". ومما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قولهم: إن حال الفاسق الملي يكون في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن، ولا كافر، وإن هو خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون مخلداً في النار، ولا يجوز لله تعالى أن يغفر له أو يرحمه" (التبصير في الدين-الإسفراييني – ص: ٤٢، وانظر للاستزادة: شرح الأصول الخمسة – القاضي عبد الجبار – ص: ٩٢)

<sup>(</sup>٣٢) على بن إسماعيل بن إسحاق أبو الحسن، من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري، مؤسس مذهب الأشاعرة، كان من أئمة المتكلمين المجتهدين، ولد في البصرة وتوفي ببغداد سنة ٣٢٤ هـ.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرَتَنِي بِهِ ۦ أَنِ تَّعْبُدُواْ اللَّهُ رَبِّي ْوَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيهم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

وما قاله صاحب "الكشاف" في جواز غفران الكافر عقلًا؛ هو مذهب أبي الحسن الأشعري، والاستدلال بالعقل بوجود الآيات عجيب، والعقل (٢٠) لا يخالف النقل، بل لا يدرك قبل وروده (٢٠).

وهل استعمل "إن" هاهنا على سبيل التعريض، أو على سبيل الغرض؛ كقوله تعالى: { وَإِن كُنتُم فِي رَيب مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبِدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَة مِّن مِّثلِهِ - وَآدعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ آللهِ ۖ إِن كُنتُم صَٰدِقِينَ } [سورة البقرة: ٢٣]،

أو كقوله تعالى: { قُل إِن كَانَ لِلرَّحَمْنِ وَلَد فَأَنَا أَوَّلُ آلعُبِدِينَ } [سورة الزخرف: ٨١] وشنَّع الزمخشري أيضًا في هذه الآية على أهل السنَّة (٢٦)، وسيَّاهم: مجبِرَةً -سامحه الله- وأتى بمثال قيل: إنه لا يستقيم من جهة اللفظ، حتى زيَّفه الطوسي (٢٧) في "تمييزه على الكشاف" من جهة المعنى، ومولانا هو الحكم الفيصَلُ.

وما قاله صاحب "الكشاف" بقوله: قلت: ما قال: إنك تغفر لهم، ولكنه بنى الكلام على "إن" ، فقال: إن عذَّ بتهم عدلتَ؛ لأنهم أحقًّاء بالعذاب، وإن غفرتَ لهم مع كفرهم، لم تعدّم في المغفرة وجه حكمة (٢٨).

(٣٤) [٢/ أ] من (ب).

(۳۸) الكشاف (۲۹٦/۱).

<sup>(</sup>٣٥)البابري في كلامه هذا وافق منهج أهل السنة في مكانة العقل من النقل

<sup>(</sup>٣٦) الكشاف (٢٦٦/ ٤). والبابري حينها يذكر أهل السنة فإنها يقصد الماتريدية والأشاعرة.

<sup>(</sup>٣٧) المراد بالطوسي هنا فيها وقفت عليه هو نصير الدين الطوسي والله أعلم، وهذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنيّة الإسهاعيلية قال ابن القيم: (ولما انتهت النوبة إلى نصير الشرك والكفر الملحد وزير الملاحدة النصير الطوسي وزير هو لاكو شفا نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه، فعرضهم على السيف حتى شفا إخوانه من الملاحدة واشتفى هو فقتل الخليفة والقضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين، والطبائعيين والسحرة، ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إليهم وجعلهم خاصته وأولياءه، ونصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد، وإنكار صفة الرب جل جلاله من علمه وقدرته، وحياته وسمعه وبصره، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وليس فوق العرش إله يعبد البتة. (إغاثة اللهفان حـ ٢/٣٢)

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَرِ تَنِي بِهِ مِ أَن ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمتُّ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيَتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شُيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ٧١٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

وفيه كلام؛ لأن الله تعالى قال: { خُلِدِينَ فِيهَا أَبُدا لَا يَجُدُونَ وَلِيّا وَلَا نَصِيرا } [سورة الأحزاب: ٦٥]. الآية، وقال تعالى: { إِنَّ اللهَّ لَا يَغفِرُ أَن يُشرَكَ بِهِ وَيَغفِرُ مَا دُونَ ذُلِكَ لَمِن يَشَاءُ وَمَن يُشرِك بِهِ اللّهَ فَقَدِ آفترَى إِنهًا عَظِيمًا } [سورة النساء: ٤٨] الآية، ولا فرق بين المشرك والكافر في عدم الغفران، قال الله تعالى: { لَم يَكُنِ آلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن أَهلِ آلكِتُبِ وَآلمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَىٰ تَأْتِيهُمُ آلبَيِّنَةُ } [سورة البينة: ١]، فاقتضت الحكمة تعذيب الكافر، وأيَّدها النص، وإذا اقتضت التعذيب، كيف تقتضى الغفران؛ لأن العقل لا يخالف النقل بعد وروده. (٢٩)

وهل يجوز أن تكون هذه الآية وهي: {إن تعذبهم} منسوخةً بالآيات المتقدمة وغيرها، وهل قاله أحد من المفسرين أو لا؟ وهل يجوز أن يكون تأويل قوله تعالى: {إن تعذبهم} أي: ('') إن تقرّهم على كفرهم، فإنهم عبادك، وما عليك واجب إصلاحهم، فللمالك التصرُّف في ملكه كيف يشاء، أطلق التعذيب وأراد به سببه المؤيد وهو الكفر، {وإن تغفر لهم} أي: إن تمن عليهم بالإسلام، فأطلق الغفران، وأراد به سببه أو شرطه، وهو الإسلام، كما قال تعالى: {إِنَّ آلَذِينَ عَلَيْهُمْ بِإِيمُنِهِم تَجرِي مِن تَحتِهِمُ آلاَّ نَهُرُ فِي جَنَّتِ آلنَّعِيمٍ } [سورة يونس: ٩].

وللناس فيه اختلاف، والله يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحمد لله أولًا وآخرًا، باطنًا وظاهرًا، وأصلي على نبي الرحمة محمد وآله، ظاعنًا وقاطنًا، آمين.

فإن قيل: هذا قول يُسأل في الآخرة، وكيف يُتصوَّر هذا التقدير؟

قيل: وقع بعضه في الدنيا، وهو قوله تعالى: { مَا قُلتُ لَهُم إِلَّا مَاۤ أَمَرَتَنِي بِهِۦٓ أَنِ آعَبُدُواْ ٱللهَّ رَبِّي وَرَبَّكُم} [سورة المائدة: ١١٧]، قد قيل لهم في الدنيا، ولأن العبادة لا تتصور إلا في الدنيا، والله الهادى إلى صواب الصواب.

<sup>(</sup>٣٩) يستحيل أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، وإن تعارض فإنها لفساد أحدهما، فإما أن يكون النقل غير صحيح أو أن العقل متأثر بالفساد المخالف لصريح المعقول.

<sup>(</sup>٤٠) (أي): ساقط من (ب).

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ ۦ أَنْ آَعُبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّي ْ وَرَبُّكُم ْ وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ آلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها الأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٦) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

وقد طالع المملوك جملةً من التفاسير، فلم يجد من يُؤوِّلُ هذا التأويل، وبعد مدة مديدة ظفر بنقلٍ من بعض شارحي "المصابيح" لمحيي السنة (١٠) -سقى الله ثراه - في أواخر باب صلاة الليل في قوله: عن أبي ذر -رضي الله عنه - قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح بآية، والآية: {إن تعذبهم فإنهم عبادك} (٢٠).

قال الشارح: معناها: أن عيسى عليه السلام ناجى ربه قائلًا: إن تعذب أمتى فإنهم عبادك، والرب إذا عاقب فلا اعتراض لأحدٍ عليه، {وإن تغفر لهم}؛ أي: توفقهم لما تحبُّ من الإيهان والطاعة (٢٠٠) فإنك أنت العزيز} أي: القوي، القادر على ما تشاء، حكيم في أفعالك، وإن خفيت الحكمة على المخلوقات. انتهى.

قال الضعيف: إنَّ قول عيسى عليه السلام: إن تعذب أمتي، أراد به: أمة الدعوة، وإلَّا كيف يُتصوَّر قوله [٢/ أ]، {وإن تغفر لهم}، أي: توفقهم لما يُحبُّ من الإيهان والطاعة، والله الهادي إلى صواب الصواب.

هذا نقل ما كُتب من السُّؤال بلفظه من غير تغيير، والجواب عنه ما قلنا.

مجلة أبحث المجلد (١٠) العدد (٢) (يونيو ٢٠٢٣م) E-ISSN: 2710-0324

<sup>(</sup>٤١) هو: الحسين بن مسعود بن محمد، المعروف بابن الفراء، أو الفراء، ويلقب بمحيي السنة، وركن الدين، البغوي: حافظ، محدث، مفسر، من فقهاء الشافعية. ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي ( ١٢) وطبقات المفسرين للداودي (١٥٧) ١) والبداية والنهاية (١٢/١٩٣).

<sup>(</sup>٤٢) أخرجه أحمد في المسند( ١٤٩/ ٥) ضمن مسند أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وأخرجه أبي في المستند ( ٧٩)، وأخرجه ابن وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ( ٧٧/ ٢) كتاب الافتتاح (١١)، باب ترديد الآية (٧٩)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ( ٤٢٩/ ١) كتاب إقامة الصلاة.
(٤٣) [٢/ب] من (ب).

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرِ تَنِي بِهِ مِ أَنْ آَعُبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي ْوَرَبُّكُم ْ فَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ آلَهُ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ فَكُنتُ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ٧١٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله منزل المنقولات، ومُيسِّر تعقل المعقولات، وصلواته على سيدنا محمد صاحب المعجزات الظاهرات، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات، صلاة دائمة دوام الأرض والساوات.

أما بعد؛ فإنَّ بعض الإخوان بحلب المحروس، قد حصل له أنظارٌ على صاحب الكشاف" فيها ذكره على قوله تعالى: { مَا قُلتُ هُم إِلَّا مَاۤ أَمَر تَنِي بِهِۦۤ أَنِ ٱعبُدُواْ ٱللهَّ رَبِّي وَرَبَّكُم } [الكشاف" فيها ذكره على قوله تعالى: { مَا قُلتُ هُم إِلَّا مَاۤ أَمَر تَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعبُدُواْ ٱللهَّ رَبِّي وَرَبَّكُم } [سورة المائدة: ١١٧] والتمسَ النظر فيها.

فأجبتُ مُلتمسه، وذكرتُ ما أفاض الله عليَّ، فإنَّ فيضان العلم من فضله، وهو واهب العقل وما يُنتجهُ، وبالله المستعانُ، وعلى توفيقه التكلان.

قوله تعالى: { مَا قُلتُ لَهُم إِلَّا مَا آَمَرَتَنِي بِهِۦٓ أَنِ آعبُدُواْ ٱللَّهَ ۖ رَبِّي وَرَبَّكُم} [سورة المائدة: ١١٧] ذكر بعض المفسِّرين في "أَنْ" ثلاثة أقوال:

الأول: أن يكون مع ما بعده في موضع الجرِّ بدلًا من الضمير "به".

الثاني: أنه في موضع نصب، إما بدلًا من "ما" ، وإما بـ "أعنى" ، وإما بـ "الزموا" .

الثالث: أنه في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف(أنه).

وذكر صاحب "الكشاف" أربعة أوجه جعلها مفسِّرة، وقسمها قسمين، ومصدرية كذلك، وأبطل الثالثة، وصحَّح الواحد بتأويل:

الأول: أن يكون مفسِّرةً لجملة قوله: {ما قلت لهم}. وأبطله بها معناه: أنها لا تقع مفسِّرة لما فيه أحرف القول، بل معناه، ولا بدَّ أن يقيد هذا بقيد، فيقال: لا تكون فيها أحرف القول إلَّا والقولُ يؤوَّل (عنى ما سيجيء.

<sup>(</sup>٤٤) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (٢٩٠/ ١)، إعراب القرآن لابن سيده (٤٧٤/٣)، التبيان في إعراب القرآن (٤٧٦). (٢٤٧١).

<sup>(</sup>٥٤) في (ب): مؤول.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِه ۦ أَنْ تَعْبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي ْوَرَبُّكُم ْ وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

واعتُرض عليه بأنَّ بعض النَّحويِّين يجوزون وقوعَها مفسرة لما فيه أحرفُ القول<sup>(٢٠)</sup>؛ فيجوز أن تكون "أنْ" في الآية مفسرة لها، بل يُستدَل بذلك على الجواز؛ لوقوعه في الكلام المعجز.

والجواب: إنه إنها يكون كذلك، أن لو كان ذلك لغة فصيحة، وليس كذلك، فلا يصح تنزيل الكلام المعجز عليها. وعن هذا لم يعتبره صاحب "الكشاف".

الثاني: أن تكون المفسرة جملة قوله: {ما أمرتني به}. وأبطله: بأن فعل الأمر مسند (٧٠) إلى ضمير الله تعالى، فلو فسرته بـ {اعبدوا الله ربي وربكم}؛ كان ذلك مقول الله تعالى، ولا يصح أن يكون مقوله تعالى، واستحسنه عامَّتهم.

وأبطله غير الزمخشري: بأنَّ {أمرتني} مخاطب مفرد؛ فلا يجوز خطابه بلفظ الجمع.

واعتُرض على هذا الوجه الثاني: بأنه يجوز على معنى الحكاية عن قول الله تعالى بعبارة أخرى، هي قوله: (^^أ) مُرهُم بعبادتي، وبأن الأصل كان: اعبدوا الله رب عيسى وربكم، فحكاه عيسى عليه السلام، فكنى عن اسمه على طريقة قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّهَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَىٰ} [سورة طه: ٥٣].

فإنَّ موسى عليه السلام لم يقل: "فأخرجنا به أزواجًا" ، وإنها حكى الله تعالى ما قال موسى بلفظ الغيبة بلفظ التكلم، تهويلا لأمر الألوهية، وأن لا يعتاضه شيء، على عكس ما في هذه الآية، فإن الله تعالى أمر بـ "اعبدوا الله رب عيسى وربكم" ، فحكى عنه عيسى بقوله: {اعبدوا الله ربي وربكم} تعظيًا لأمر الربوبية، وفيه الالتفات عن الغيبة، وهو عيسى؛ لأن الظاهر في حكم الغيبة إلى التكلُّم، وهو ضمر "ربِّ".

والجواب: أنه (٢٩) لا يتم إلا بالالتفات، وهو لا يكاد يصحُّ؛ لأن الغيبة في كلام متكلم، والتكلم في كلام غيره، والالتفات لا يكون إلا في كلام متكلم واحد.

<sup>(</sup>٤٦) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب (٤٨).

<sup>(</sup>٤٧) في (ب): مستند.

<sup>(</sup>٤٨) [٣/ أ] من (ب).

<sup>(</sup>٤٩) في (ب): (والجواب عنه).

﴿ مَا قُلتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مِ أَنْ أَعْبُدُواْ اَللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

هذا ما يتعلق في وجهى كونها مفسِّرة. وأمَّا وجها المصدريَّة:

فأولهما: أن تكون بدلًا من {ما أمرتني به}. وأبطله: بأنَّ مآل معناه: ما قلت لهم إلا عبادته، والعبادة لا تقال.

قيل: لأن المصدر مفرد، ومقول القول لا يكون كذلك.

ورُدَّ: بأن عبادته منصوب، فهي في معنى الجملة؛ أي: الزمُوا عبادة الله.

والجواب: أنَّ هذا التقدير يستدعي وجود العبادة، وأنهم أمروا بملازمتها، ولم يكن كذلك. والصواب: أنَّ العبادة لا تقال؛ لأنها فعل، وهو من مقولة غير مقولة الكلام.

واعتُرُض: بأنَّ "أنْ " موصولة بفعل الأمر، فكان تقديرُه: ما قلت لهم إلَّا الأمر بالعبادة، لا العبادة؛ لئلَّا يبطل الطلب الدال عليه الصيغة، فهو على طريقة قوله تعالى: {ثم يعودون [٢/ ب] لما قالوا}، وهو متعلق القول لا نفسُه. وبأنه يُؤوَّل القول بالأمر، كما جعله في وجه التفسيريَّة على ما سنذكره.

والجواب عن الأول: أنَّ كلمة "أنْ" تَجعل ما دخلت عليه بمعنى المصدر، والمدخول عليه فيها نحن فيه: "اعبدوا"، فجعله مصدرًا، وصار بمعنى: العبادة.

وأمَّا الطلب الدال عليه الصيغة؛ فلا مدخل له في مفهوم المصدر، كعدم دخول "أنْ" على فعله، ولا فرق بين مصدر منتزع من فعل ماضٍ أو أمر، وإلَّا لوجب مراعاة معنى المضيّ في المنتزع من الماضي، وليس بواجب.

وعن الثاني: بأنه من باب الاكتفاء، فإن كلامه يدل على تأويل القول بالأمر مصحِّح لكونه تفسيريَّة، وليس فيه ما يمنع أن تكون المصدريَّة كذلك.

وثانيهما: هو أن يكون بدلًا من الضمير في "به". وأبطله بقوله: لبقاء الموصول بغير راجع إليه من صلته.

وقد توجَّه المتكلِّمون على "الكشاف" إلى تزييفه، بجعل كلامه متناقضًا، فإنه ذكر في "المفصَّل": أنَّ المبدل منه ليس في حكم المنَحَّى من كلِّ وجهٍ.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَر تَنِي بِهِ مِ أَن آعبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُم وَكُنتُ عَلَيهِم شَهِيدا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ آلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٦) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

قال فيه: وقوله: إنه في حكم تنحية الأول، إيذانٌ منهم (٥٠) باستقلاله في نفسه، ومفارقته التأكيد والصفة في كونهما تتمتين لما يتبعانه، لا أن يعنوا إهدار الأول وطِّراحه الأبدي، تقول: زيد رأيت غلامه رجلًا صالحًا. فلو ذهبت تهدر الأول؛ لم يسدّ كلامك (٥١).

والجواب: أنه ليس في كلامه هذا ما يدل على أنَّ عدم سداده عند إهدار الأول باعتبار خلوِّه عن الضمير، بل يجوز أن يكون باعتبار أنَّ سوق الكلام لبيان صلاح غلام زيد، فلو أهدت "غلامه" ؛ صار بيانًا لصلاح زيد، والضمير محذوف من "رأيت" ؛ لأنه مفعول، والعائد المفعول يجوز حذفه، بخلاف ما نحن فيه من الآية الكريمة، فإنه إن جعل {أن اعبدوا} بدلًا عن الضمير وهو في حكم المنحَّى؛ خلا عن الضمير البتَّة، وهو لا يجوز.

وعلى هذا، يجوز أن يقال: البدلُ في حكم المنحَّى إذا لم يفسُد بتنحيته أصل معنى الكلام، كما في الآية الكريمة، وأما إذا فسد، كما في مثال "المفصَّل"؛ فإنه لا يُجعل في حكم المُنحَّى من كل وجه، وربما أشار إلى هذا ابنُ مالك، حيث قال: وقد يكون في حكم الملغى(٢٥٠).

ويندفع بهذا ما قيل: يجوز أن يكون هذا الظاهر بدلًا من المضمر بدلَ الكل من الكل إلى آخره؛ لأنه مبنيٌّ على جواز البدل، فإذا بطل ذلك، بطل ما يتفرع عليه.

وأمَّا التأويل الذي ذكره بجعل "قلت" بمعنى الأمر؛ فقد استحسنه عامَّة المحققين رحمهم الله.

واعتُرض عليه: بأنَّ هذا إن كان مطردًا؛ لزم أن يكون كل موضع بعد القول يكون كذلك، وليس بثابت، وإن لم يكن مطردًا؛ لزم التحكُّم.

وفي كلام صاحب "الكشاف" ما هو جواب عن ذلك؛ لأنه قال في "الحواشي": كان الأصل: ما أمرتهم إلا ما أمرتني به، فوُضع القول موضع الأمر، نزولًا على قضية الأدب الحسن؛ لئلًا يجعل نفسه وربَّه آمِرين، ودلَّ على الأصل بإقحام "أن" المفسِّرة.

<sup>(</sup>۵۰) [۳/ ب] من (ب).

<sup>(</sup>٥١) المفصل في صنعة الإعراب (١٥٧).

<sup>(</sup>٥٢) شرح التسهيل لابن مالك (٣٣٨) ٣).

﴿ مَا قُلتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مِ أَنْ أَعْبُدُواْ اَللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلُّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

ووجه ذلك: أنَّ الاطِّراد إنَّما يلزم أنْ لو كان كل موضع مشتملًا على ما اشتمل عليه هذه الآية الكريمة؛ من وجوب رعاية الأدب، وليس كذلك.

وأمًّا ما قيل: إنَّ الأمر الذي هو معنى القول، عبارة عن الأمر الثاني إن لم يكن عينَه، بدليل أداة القصر؛ فاستفسار في محلِّه.

وجوابه: أنَّ المانع عن الجواز في الثاني دون الأول، هو الجمع بين صلة الأمر وحرف التفسير، فإن المحققين قالوا: هذا لا يكاد يوجد في كلامهم، لا يقال: أمرتك بهذا أن قم؛ لأن أحدهما مُغنٍ عن الآخر، وليس ذلك في الأول، فلا يُمنع، والحصر إنها يكون في المعاني، والمعنيان واحد، ولا مدخل للألفاظ في ذلك.

هذا ما تيسَّر في بيان كلام صاحب "الكشاف" .

وأمًّا ما قيل: لم َلا يجوز أن يكون {أن اعبدوا الله} تفسيرَ {أمرتني}، فقد تقدَّم جوابه، من امتناع الجمع بين صلة الأمر وحرف التفسير.

نعم، ذهب بعض المفسِّرين إلى أنَّ {أن اعبدوا} مرفوع المحل، أو منصوبه[٣/ أ]، وقد ذكرنا<sup>(٢٠)</sup> في صدر الكلام: وهو ليس كما ينبغى؛ لأنه حينئذٍ لا يكون مفسِّرة البتَّة، بل مصدريَّة.

فإن كان مرفوعًا، كان تقديره هو: عبادة ربي وربكم؛ وليس بصحيح، بل الصحيح: عبادة ربي وربهم، وقد تقدم مثله.

وإن كان منصوبًا بـ "أعني" ؛ فلا يصح بـ "ما أمرتني به" ، أعني: اعبدوا الله ربي وربكم؛ لأنه لا يصح أن يكون مأمورا لله.

وإن كان منصوبًا بـ "الزموا" ، فكذلك؛ لما تقدَّم، ولانقطاعه عمَّا قبله، وفيه تفكيكُ الكلام.

وأمَّا جعله حكاية عن قول عيسى عليه السلام فلا يصحُّ؛ لأنه لا يكون مفسِّرة لِما تقدم، ولا مصدريَّة، إلَّا أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أو معمول فعل، وقد تقدَّم عدمُ جواز ذلك.

| <br>                |
|---------------------|
| (۵۳) [۶/ أ] من (ب). |

www.abhath-ye.com كلية التربية – جامعة الحديدة ( P-ISSN: 2710-107X

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَر تَنِي بِهِ مِ أَنْ آَعْبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّي ۚ وَرَبِّكُمْ وَكُنتُ عَلَيهُم شَهِيدًا مَّا دُمَّ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ٧١٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

وكون المقام يقتضي البسط؛ ففيه ما يمنعه؛ لأنه مقام هيبة وجلال وخضوع ودهشة، لا سيًا على قول من جعل الهمزة في قوله تعالى: {أأنتَ قلتَ للناس} للتقرير، فأين مقام البسط؟ وأمَّا جعل "أنْ" للتأكيد، على مذهب الأخفش؛ فذاك مرجوح، لا يرضى به صاحب "الكشاف"، ولا غيره من المحققين.

وأمَّا الالتفاتُ، فقد أشرنا إلى محلِّه ومعناه.

وأمَّا قول ابن هشام: على كونه عطف بيانٍ؛ فهو مما نقله عن أبي محمد بن السيِّد<sup>(ء)</sup>، وابن مالك منصوصًا، وذكر في بيانه: أن عطف البيان في الجوامد بمنزلة النَّعت في المشتقات، فكما أنَّ الضمير لا يُنعت، كذلك لا يُعطف عليه عطف بيان.

قال: ووهم الزمخشري، فأجاز ذلك ذهولًا عن هذه النكتة (٥٥)، وهو بالنظر إلى ما ذكره في "المفصَّل" في تعريف عطف البيان من قوله: هو اسم غيرُ صفة، يكشف عن المراد كشفها، واردُ؛ لأنه لما كان كشفه كشف الصفة، والصفة لا تكشف (٢٥) الضمير، فكذا عطف البيان، ولكن لما كان كشفُه ككشفِها، كان تشبيهًا، وهو لا يستلزم المساواة من جميع الوجوه.

وقد يكون لعطف البيان اختصاص بكشف الضمير؛ كاختصاص "لدُن" بنصب "غدوة"، فيجوز أن يكون صاحبُ "الكشاف" اختاره.

وقوله: عجبًا من صاحب "الكشاف"، إلى آخره مما اعتُرض به عليه في عامة الكتب.

وأجيب عنه: بأنَّ مذهبه: أن العفو عن الكفر والكبائر إذا لم يتب قبل التعذيب لا يجوز عقلًا ونقلًا؛ لكونه على خلاف مقتضى الحكمة، وأما التخليد فإنها هو شرعى ليس إلَّا. (٧٠)

مجلة أبحاث المجلد (١٠) العدد (٢) (يونيو ٢٠٢٣م) E-ISSN: 2710-0324

<sup>(</sup>٥٤) عبد الله بن محمد السيد - بكسر السين - البطليوسي، أبو محمد، نحوي، لغوي، أديب، من مصنفاته الإقتضاب في شرح أدب الكتاب، توفي سنة ٥٢١ هـ.

ينظر إنباه الرواة للقفطي( ٢ /١٤١ ) وبغية الوعاة للسيوطي( ٥٥/ ٢ )

<sup>(</sup>٥٥) مغني اللبيب (٤٩).

<sup>(</sup>٥٦) في الأصل: (يكشف).

<sup>(</sup>٥٧) مذهب الزمخشري الاعتزال، والمعتزلة لا يفرقون بين مرتكب الكبيرة والكفر بالنسبة للمصير وهو الخلود في النار، والسبب أنهم جعلوا الإيهان شيئاً واحداً، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَر تَنِي بِهِ مِ أَن آعُبِدُواْ ٱللَّهُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمَّ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الْرَقِيبَ عَلَيهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شُيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ٧١٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

وإذا كان كذلك، فقولهُ: "وإن تغفر لهم" (٥٠) معناه: بعد تعذيبهم، لم يعدم في المغفرة وجه حكمة؛ لأن المغفرة... إلى آخره (٤٠)، وبأنه يجوز أن يكون معناه: إن تعذبهم عذابًا مخلّدًا { فإنهم عبادك } { وإن تغفر لهم } برفع التخليد الذي يدل عليه النقل لم يعدم وجه حكمة؛ لأن العقل لا يقتضى التخليد؛ لأن المغفرة حسنة لكل مجرم، إلى آخره. (١٠)

وتشنيعُه في قوله: { وَمَن يَقتُل مُؤمِنا مُّتَعَمِّدا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خُلِدا فِيهَا وَغَضِبَ آللهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيما} [سورة النساء: ٩٣] إنها هو على إطهاعهم العفو بلا تعذيب، وهذا واضح.

وقوله: لكنه بنى الكلام على "أنْ"، لو اقتصر عليه كان<sup>(١١)</sup>جوابًا كافيًا؛ لأنه كان معناه حينئذٍ أنها شرطية، وهي<sup>(٢٢)</sup> لا تقتضي وجود المقدّم، فلا يكون في الآية دلالة على وقوع العذاب، ولا المغفرة؛ لأن كلامهما حينئذٍ كان مفروضًا.

يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيهان)( صحيح البخاري - كتاب الإيهان - باب تفاضل أهل الإيهان في الأعهال - ١٥ - رقم: ٢٧)، قال ابن تيمية "وأصل هؤ لاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مُستحقاً للثواب والعقاب، والوعد والوعيد، والحمد والذم، بل إما لهذا وإما لهذا، فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها.. "(شرح الأصفهانية - ابن تيمية - ص ١٣٧ - ١٣٨.)، وأهل السنة والجهاعة يفرقون بين الكفر ومرتكب الكبيرة، فهو تحت المشيئة إن شاء غفر الله له برحمته، وإن شاء عذبه بعدله، والكبائر دون الشرك { إِنَّ اللهُ لَهُ بَرَحْتُهُ وَاللهُ لَهُ بَرَحْتُهُ (النساء: ٨٤)

(٥٨) في الأصل: (وإن لم تغفر لهم)، بزيادة (لم) وهو خطأ في الآية.

(٩٥) الكشاف (١٩٧).

(٦٠) كلام الزمخشري لا يقبله العقل والشرع، فالله عز وجل حكم بتخليد الكافرين في آيات عديدة، والعقل موافق لحكم الله تعالى وهو تبع له، والعجيب أن نصوص الشرع تزخر بعشرات النصوص التي تدل على خلود الكافرين والمشركين، إلا أن الذين في قلوبهم مرض وزيع يتبعون ما تشابه منه، ويحكمون العقليات في السمعيات. وصدق الله تعالى: {فَالَم الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِشْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ }

(٦١) [٤/ ب] من (ب). (٦٢) (وهي): ساقطة من (ب).

۷ (يونيو ۲۰۲۳م) كلية التربية – جامعة الحديدة P-ISSN: 2710-107X

مجلة أبحاث المجلد (١٠) العدد (٢) (يونيو ٢٠٢٣م) E-ISSN: 2710-0324

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرَتَنِي بِهِ ۦ أَنِ تَّعْبُدُواْ اللَّهُ رَبِّي ْوَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيهم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

ومذهب الأشعري: أنَّ العقل يجوِّز العفو عن الكفر؛ لإنه إسقاطُ حقه، وهو لا يتضرّرُ به، والعبد ينتفع به؛ فلا يُتصوَّر منعه، وهو في ذلك متناقض؛ لأن مذهبَه أن العقل ليس بمستقل في الحجيَّة، ثم بجعله حجَّة في أعظم المسائل القطعيَّة. (١٣)

وأمًّا ما ذكرهُ الطوسي، فلم أطَّلع عليه.

وتشنيعاتُ صاحب "الكشاف" على أهل السنة (٢٠)كثيرة، وكلُّها مجابٌ عنه في موضعه.

وأما قوله تعالى: { إِنَّ آللهَ لَعَنَ آلكُفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُم سَعِيرًا } [سورة الأحزاب: ٢٤] وغيرها من الآيات، فإنها تدل على أنَّ الكافر يستحق العذاب شرعًا، وأمَّا أنَّ خلافَ ذلك عادمٌ للحكمة؛ فليس فيها دلالة عليه، وقد ذكرنا أنَّ من مذهبه أنَّ التخليد شرعي، والعقل يُجُوِّز عدمه، وهو تابع في ذلك لجمهور البصريّين من المعتزلة.

نعم، علماؤنا (١٠٠) رحمهم الله ذهبوا إلى أنَّ التخليد واجبٌ عقلًا، (١٠١) وغفران الكفر على خلاف مقتضى الحكمة، وأقوى ما في ذلك، ما ذكره علم الهدى أبو منصور الماتريدي (١٠٠) رحمه الله في الفرق بين جواز العفو عن الكبائر دون الكفر، وهو أنَّ الكفر يُتَّخذ مذهبًا للأبد، فيكون

<sup>(</sup>٦٣) العفو عن الكفر وإن كان مقدوراً عليه في حق الله تعالى إلا أن الله أخبر خبرًا واضحًا أنه لا يغفر الشرك وأخبر عن جزاء المشركين والكافرين، ولا تعارض بين قدرة الله تعالى وتعذيبه لمن استحق، فالنصوص يكمل بعضها بعضًا ولا تتعارض.

<sup>(</sup>٦٤) يقصد هنا البابرتي بأهل السنة الأشاعرة والماتريدية، وخلاف المعتزلة مع الأشاعرة والماتريدية معروف، وهم مع السلف أظهر وأكثر.

<sup>(</sup>٦٥) يقصد البابري بالعلماء هنا علماء الأشاعرة والماتريدية.

<sup>(</sup>٦٦) العقل لا يوجب شيئاً غيبياً إلا ما أوجبه الشرع، الإيجاب هنا لا يتعارض مع الشرع، فتوافق الشرع مع العقل ولا تعارض.

<sup>(</sup>٦٧) محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، من أئمة علماء الكلام، ألف أوهام المعتزلة، والرد على القرامطة، وتأويلات القرآن مات بسمرقند سنة ٣٣٣

ينظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنيفية (١٣٠ / ٢)، الأعلام (١٩ / ٧)

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرِ تَنِي بِهِ مِ أَنْ أَعَبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيَتَنِي كُنْتَ أَنْتَ آلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

عقابه كذلك، وأما الكبائر فإنها [٣/ ب] تقعُ عن بعض في بعض الأوقات، فعقابه يكون (٢٥) كذلك.

وأمَّا ما قيل: النقل لا يخالف العقل بعد وروده؛ فهو كذلك في الحقيقة، لا في الظاهر؛ لأن العقل حجَّة من حجج الله تعالى، وهي لا تتناقض قط، لكن قد يقع المخالفة ظاهرًا، ألا يُرى إلى قولهم: ثبت بالنص على خلاف القياس، لكن إن كان ذلك في العقليَّات تقرَّر العقل، وتأوَّل النص، وإن كان في الشَّر عيَّات يترَك العقل بالنص (١٩).

وأمَّا قوله: هل يجوز أن يكون هذه الآية منسوخة؟ فجوابه: المنع؛ لأن تعذيب الكافر لَّا كان عقليًا لم يقبل النسخ؛ لأن محله حكم يحتمل الوجود والعدم، والعقليات ليست كذلك. (٠٠) وأمَّا حمل {إن تعذِّبهم} على "إن تقرهم"؛ فمجاز، لا يصار إليه إلَّا إذا تعذَّرت الحقيقة، ولم تتعذَّر.

(٦٨) (يكون): ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٦٩) لا تعارض بين العقل والنقل لأن النقل والعقل في الإنزال أخوان، وفي معرفة الأحكام شقيقان، وكما لا يتناقض يتناقض الكتاب في نفسه فالعقل الصحيح لا يتناقض في نفسه ولا يتناقض الكتاب والعقل فلا تتناقض دلالة النصوص الصحيحة ولا دلالة الأقيسة الصحيحة ولا دلالة النصوص الصحيح والقياس الصحيح، بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة يصدق بعضها بعضاً ويشهد بعضها لبعض (انظر: ابن قيم الجوزية - العلام الموقعين - السلام الموقعين - الموقعين - السلام الموقعين - الموق

وعند توهم التعارض بين العقل والنقل، وعجز المكلف عن إزالة هذا التعارض؛ فالواجب تقديم النقل واتهام العقل.

قال ابن تيمية: فإن "الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه معصومون لا يقولون على الله إلا الحق ولا ينقلون عنه إلا الصدق، فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول كان كاذباً بل لا بد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح أو ذلك المنقول ليس بصحيح، فما علم يقيناً أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه، وما علم يقيناً أن العقل حكم به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه" (ابن تيمية – الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح – ٥/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٧٠) وهذا الكلام مبني على منهجه في تقديم العقل على النقل، والأمور الغيبة لا تثبت بالعقل، وإنها للنقل والعقل تبع لها.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَر تَنِي بِهِ مِ أَنْ اَعَبُدُواْ اَللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُم وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها الأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

فإن قيل: إجراء {وإن تغفر لهم} على حقيقته متعذر؛ لأن إسنادَ ما لا يجوز إسنادُه إلى الله لا يليق بالأنبياء.

فلقائل أن يقول: لا نسلم (١٠٠) عدم جواز إسناده إليه عقلًا، وقد تقدَّم. على أن عامَّة العلماء على أنَّ هذا في الآخرة، فبالنظر إلى ذلك، لا يصح هذا التأويل.

وأما وقوع بعضه في الدنيا، أو في مناجاته عليه السلام؛ فلا ينافيه، والله أعلم؛ لأن سياق الآية وهو قوله تعالى: { وَإِذْ قَالَ اللهُ يُعِيسَى آبِنَ مَريَمَ ءَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهُينِ مِن دُونِ اللهُ قَالَ سُبحُنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَن أَقُولَ مَا لَيسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلتُهُ فَقَد عَلِمتَهُ تَعلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الغُيُوبِ } [سورة المائدة: ١١٦] إنها هو يوم القيامة، ويدلُّ عليه سياقه أيضًا، وهو قوله تعالى: {هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم}، على ما ذكره أهل التفسير، حتى (٢٧) اختلف العلماء في أنَّ هذا الكلام، هل هو شفاعة من عيسى عليه السلام لأمَّته أو لا؟ فمنهم من ذهب إلى ذلك، والصحيح أنه ليس بشفاعة، بدلالة التسهيم (٣٧)، وهو قوله تعالى: {إن تُعَفِّر لَمُّم عَبَادُكَ وَإِن تَغفِر لَمُّم فَإِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيم} [سورة المائدة: ١١٨]؛ إذ لو كان شفاعة لقال: فإنك أنت الغفور الرحيم. والله أعلم بالصواب.

(٧١) في (ب): لا ثم.

(۲۷)[٥/أ]

(٧٣) التسهيم: نوع من أنواع البديع يسمى الإرصاد أيضا، وهو: أن تعلم القافية لما يدل عليه الكلام في أول البيت. ينظر: البديع في نقد الشعر (١٢٧).

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مِ أَن تَعْبُدُواْ اللَّهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ وَكُنتُ عَلَيهُم شَهِيدًا مَا دُمتٌ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق درسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

#### الخاتمة

وفيها أبرز النتائج التي تم التوصل لها، وأهم التوصيات والمقترحات:

أولاً: أهم النتائج:

1. الماتريدية: فرقة كلامية تُنسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية في محاجة خصومها، من المعتزلة والجهمية وغيرهم، لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية، ولهم مخالفات للسلف في جملة من مباحث العقيدة كالإيهان والصفات والتوحيد وكلام الله، وتقسيم السنة إلى ظنية الثبوت وقطعية الثبوت.

٢. صاحب "الكشاف" ، خالف مذهبه في قوله "متى كان المجرم أعظم جرمًا، كان العفو عنه أحسن" ، فإن في مذهبه: لا يغفر للعاصي المرتكب للكبيرة إن مات من غير توبة فكيف جوَّز للكافر ذلك؟

٣. عقيدة المعتزلة في مرتكب الكبيرة أنهم سلبوا عنه اسم الإيهان ولم يدخلوه في الكفر فجعلوه في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر، وهذا مخالف لألفاظ الشرع، وجعلوا حكمه في الآخرة إن لم يتب الخلود في النار.

- ٤. يستحيل أن يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح، وإن تعارض فإنها لفساد أحدهما،
   فإما أن يكون النقل غير صحيح أو أن العقل متأثر بالفساد المخالف لصريح المعقول
- ه. يجوز أن يكون {أن اعبدوا الله} تفسير {أمرتني}، وهو كلام تامٌ صالحٌ لأن يكون مأمورًا به،
   بل هو جامع.
  - ٦. قوله تعالى: {ربي وربكم} يكون مخبرًا عن عيسى عليه السلام، بتقدير: أعنى، أو ما يلائمهُ.
  - ٧. وجه زيادة عيسى عليه السلام على {أن اعبدوا الله} لشكر امتنان بسط المقام مخاطبة الله إيَّاه.
    - ٨. إنَّ قول عيسى عليه السلام: إن تعذب أمتى، أراد به: أمة الدعوة.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِه ۦ أَنْ تَعْبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي ْوَرَبُّكُم ْ وَكُنْتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمى

٩. عيسى عليه السلام ناجى ربه قائلًا: إن تعذب أمتي فإنهم عبادك، والرب إذا عاقب فلا اعتراض لأحد عليه، {وإن تغفر لهم}؛ أي: توفقهم لما تحبُّ من الإيهان والطاعة وإنك أنت العزيز} أي: القوي، القادر على ما تشاء، حكيم في أفعالك، وإن خفيت الحكمة على المخلوقات ١٠. المعتزلة لا يفرقون بين مرتكب الكبيرة والكفر بالنسبة للمصير وهو الخلود في النار، والسبب أنهم جعلوا الإيهان شيئاً واحداً، إذا زال بعضه زال جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض.

11. العفو عن الكفر وإن كان مقدوراً عليه في حق الله تعالى إلا أن الله أخبر خبرًا واضحًا أنه لا يغفر الشرك وأخبر عن جزاء المشركين والكافرين، ولا تعارض بين قدرة الله تعالى وتعذيبه لمن استحق، فالنصوص يكمل بعضها بعضًا ولا تتعارض.

11. عند توهم التعارض بين العقل والنقل، وعجز المكلف عن إزالة هذا التعارض؛ فالواجب تقديم النقل واتهام العقل.

ثانياً: أهم التوصيات والمقترحات:

١- يوصى الباحث بالاهتمام بالمخطوطات في مجال التفسير وعلوم القرآن، وتحقيقها ودراستها.

٢- يوصى الباحث بتحقيق ودراسة المخطوطات المتعلقة بمؤلفات أكمل الدين محمد البابرتي.

٣- يوصي الباحث بتحقيق ودراسة المخطوطات المتعلقة بالتراث الإسلامي وإخراجها إلى النور
 للإفادة من الدرر والجواهر العلمية الثمينة الموجودة فيها.

Г

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرِ تَنِي بِهِ مِ أَنْ آَعُبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي ْوَرَبُّكُم ْ فَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ آلَهُ رَبِّي وَرَبُّكُم ْ فَكُنتُ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ٧١٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

#### المصادروالمراجع

- ا. ارتشاف الضرب من لسان العرب أبو حيان الأندلسي مكتبة الخانجي -سنة النشر 1418
   1998
  - ٢. إعلام الموقعين ابن قيم الجوزية دار الكتب العلمية ييروت الطبعة: الأولى، ١٤١١ه.
- ٣. إنباه الرواة على أنباه النحاة علي بن يوسف القفطي تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم دار الفكر
   العربي لبنان سنة النشر: ١٤٠٦ ١٩٨٦.
  - ٤. البداية والنهاية ابن كثير نشر وزارة الأوقاف قطر: الطبعة الأولى: ٢٠١٥،
- ٥. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني دار
   المعرفة ببروت.
  - ٦. التبيان في إعراب القرآن ابن أبي البقاء العكبري نشر مكتبة عيسى البابي الحلبي ٢٠٠٩م.
- ٧. تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ابن مالك -تحقيق: محمد كامل بركات دار الكاتب العربي ١٩٩٧م
- $^{\Lambda}$ . الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ابن تيمية –دار العاصمة الرياض: سنة النشر:  $^{\Lambda}$ . 1819
- ٩. ذم التأويل، ابن قدامة المقدسي الدار السلفية الكويت الطبعة الأولى -١٤٠٦ه، عمر الأشقر التأويل خطورته و إثارة
  - ١٠. شذرات الذهب ابن العهاد دار ابن كثير بيروت الطبعة الأولى: ١٤٠٦ه
    - ١١. شرح التسهيل ابن مالك دار هجر 2007
  - ١٢. شرح الطحاوية صالح آل الشيخ دار الحجاز القاهرة الطبعة الأولى: ١٤٣٣هـ
    - ١٣. طبقات الفقهاء لطاش كبري زاده مطبعة نينوى بالموصل; سنة النشر: ١٩٥٤..
      - ١٤. طبقات النحويين واللغويين الزبيدي دار المعارف الطبعة الأول: ٢٠٠٩م
  - ١٥. فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب الطيبي جائزة دبي الدولية الطبعة الأولى: ٢٠١٣م
    - ١٦. الفرق المخالفة ابراهيم الرحيلي مجلة العلوم الشرعية والعربية السعودية ٢٠٠٨م
- ١٧. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري
   جار الله (المتوفى: ٥٣٨هـ) الناشر: دار الكتاب العربي بيروت الطبعة: الثالثة ١٤٠٧هـ.
  - ١٨. لسان العرب ابن منظور دار صادر بيروت الطبعة: الثالثة ١٤١٤

﴿ مَا قُلتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ مِ أَنْ آَعُبُدُواْ آللَّهُ رَبِّي ْوَرَبُّكُم ْ فَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

- ١٩. الماتريدية دراسة وتقويها د. أحمد الحربي دار الصميعي الرياض الطبعة الثانية: ١٤٢١هـ ص: ١٨٧ ١٨٥، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة دار الندوة للنشر الطبعة الثالثة: ١٤١٨هـ ص: ٢/ ٩٩.
  - ٠٠. المجتبى من السنن النسائي دار التأصيل سنة النشر: ١٤٣٣ ٢٠١٢م
    - ٢١. المستدرك الحاكم النيسابوي دار الكتب العلمية بيروت ٢٠١١م.
- ٢٢. معجم البلدان المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى:
   ٢٢٦هـ) الناشر: دار صادر، بعروت الطبعة: الثانية، ١٩٩٥
  - ٢٣. مفتاح دار السعادة ابن القيم دار الكتب العلمية بيروت
- ٢٤. المفصل في صنعة الإعراب الزمخشري تحقيق: د. علي بو ملحم دار ومكتبة الهلال بيروت الطبعة: الأولى، ١٩٩٣م
- ٢٥. منهاج السنة النبوية ابن تيمية نشر: جامعة الإمام محمد بن سعود السعودية الطبعة الأولى:
   ١٤٠٦ه
- ٢٦. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دار الكتب، مصر.
- ٢٧. نزهة الألباء في طبقات الأدباء ابن الانباري تحقيق: إبراهيم السامرائي مكتبة المنار: ١٩٩٥م ٢٨. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان المؤلف- أ ابن خلكان البرمكي الإربلي (المحقق: إحسان عباس الناشر: دار صادر ببروت الطبعة الثانية: ٢٠٠٩.

﴿ مَا قُلتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَرتَنِي بِهِ - أَنْ آعَبِدُواْ آللَّه رَبِّي وَرَبِّكُم وَكُنتُ عَلَيهِم شَهِيدا مَّا دُمْتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنتَ أَنتَ آلرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴾ المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

#### د. حمدان بن حميد بن بريك السلمي

#### **Romanization of Resources**

- 1. Irteshaaf Aldharab min Lisaan Al-'Arab Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Khanjy Library –1418h-1998.
- 2. I'laam Almuwaqqi'een Ibn Qayyim Al-Jawziyyah Scientific Books House Beirut 1<sup>st</sup> ed.: 1411h.
- 3. Inbah Arrewaah 'ala Anbaah Annuhaah 'Ali bin Yusuf Al-Qafty Verifier: Mohammed Abu Al-Fadhl Ibrahim Al-Fikr Al-'Arabi House Lebanon Publishing year: 1406h-1986.
- 4. Albidaayah Wannihaayah Ibn Katheer Publisher: Ministry of Endowments Qatar 1<sup>st</sup> ed.: 2015.
- 5. Albadru Attaali'u Bimahaasin min ba'di Alqarn Assaabi' Mohammed bin 'Ali bin Mohammed bin 'Abdullah Al-Shawkani Al-Ma'refah House Beirut.
- 6. Attibyaan fi I'raab Al-Qur'an Ibn Abi Al-Baqa'a Al-'Okbury Publisher: 'Eesa Al-Babi Al-Halabi Library 2009.
- 7. Tasheel Alfawaa'id Watakmeel Almaqaasid Ibn Malik Verifier: Mohammed Kamil Barakat Arabian Book House 1997.
- 8. Aljawaab Assaheeh liman Baddala Deen Al-Maseeh Ibn Taymiyah Al-'Aasemah House Riyadh 1419h-1999.
- 9. Thammu Atta'weel Ibn Qudamah Al-Maqdisi Al-Salafiyah House Kuwait 1st ed.: 1406h, 'Omar Al-Ashqar Atta'weel Khutouratuhu Wa'aathaaruh.
- 10. Shatharaat Althahab Ibn Al-'Imad Ibn Katheer House Beirut 1st ed.: 1406h.
- 11. Sharhu Attaseheel Ibn Malik Hajr House 2007.
- 12. Sharhu Al-Tahawiyah Saleh 'Aal Al-Sheikh Al-Hijaz House Cairo 1st ed.: 1433h.
- 13. Tabaqaat Alfuqaha'a Latash Kibri Zaadah Nainawa Press in Mawsil, Publishing year: 1954.
- 14. Tabaqaat Annahawiyeen Wallaghawiyeen Al-Zabeedi Al-Ma'aaref House 1<sup>st</sup> ed.: 2009.
- 15. Futouh Alghaib fi Alkashf 'an Qinaa' Arraib Al-Teebi Dubai International Prize  $1^{st}$  ed.: 2013.
- 16. Alfiraq Almukhaalifah Ibrahim Al-Zuhaily Journal of Shari'ah and Arabian Sciences Saudi Arabia 2008.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُم إِنَّا مَا أَمَرَتَنِي بِهِ ۦ أَنِ تَّعْبُدُواْ اللَّهُ رَبِّي ْوَرَبُّكُم ْ وَكُنتُ عَلَيهم شَهِيدًا مَّا دُمتُ فِيهِم فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِم وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيء شَهِيدٌ ﴾المائدة: ١٧٧ والجواب عنها لأكمل الدين محمد البابرتي الحنفي (ت ٢٨٧) دراسة وتحقيق

# د. حمدان بن حميد بن بريك السلمى

- 17. Alkashshaaf 'an Haqaa'iq Ghawaamidh Attanzeel Abu Al-Qasim Mahmoud bin 'Amr bin Ahmed Al-Zamakhshary Jarullah (d: 538h) Publisher: Arabian Book House Beirut 3<sup>rd</sup> ed.: 1407h.
- 18. Lisaan Al-'Arab Ibn Manzhour Sader House Beirut 3<sup>rd</sup> ed.: 1414h.
- 19. Al-Matreediyyah Deraasah Wataqweem Dr. Ahmed Al-Harbi Al-Sumai'i House Riyadh 2<sup>nd</sup> ed.: 1421h Pp.: 187-485, Almawsou'ah Almuyasserah fi Al'adyaan Walmathaahib Wal'ahzaab Almu'aaserah Al-Nadwah House for Publishing 3<sup>rd</sup> ed.: 1418h Pp.: 2/99.
- 20. Almujtaba min Assunan Al-Nesaa'y Al-Ta'seel House 1433h-2012.
- 21. Almustadrak Al-Hakim Al-Naisaboury Scientific Books House Beirut 2011.
- 22. Mu'jam Albuldaan Shihabuddeen Abu 'Abdullah Yaqout bin 'Abdullah Al-Roumy Al-Hamawy (d: 626h) Publisher: Sader House, Beirut 2nd ed.: 1995.
- 23. Miftaah Daar Assa'aadah Ibn Al-Qayyim Scientific Books House Beirut.
- 24. Almufassal fi Sin'at Al'i'raab Al-Zamakhshary Verifier: Dr. 'Ali Bou Milhim Al-Hilal House and Library Beirut 1<sup>st</sup> ed.: 1993.
- 25. Minhaaj Assunnah Annabawiyyah Ibn Taymiyah Publisher: Imam Mohammed bin Sa'ud University Saudi Arabia 1st ed.: 1406h.
- 26. Annujoum Azzaahirah fi Mulouk Misr Wal-Qaherah Yusuf bin Taghry Bardy bin 'Abdullah Al-Zhahery Al-Hanafy Ministry of Culture and National Guidance House of Books, Egypt.
- 27. Nuzhatu Al'alba'a fi Tabaqaat Al'odaba'a Ibn Al-Anbari Verifier: Ibrahim Al-Samerra'y Al-Manar Library: 1995.
- 28. Wafiyyaat Al'a'yaan Wa'anba'a Abna'a Azzamaan Ibn Khalkan Al-Barmaky Al-Irbily Verifier: Ihsan 'Abbas Publisher: Sader House Beirut 2<sup>nd</sup> ed.: 2009.